جلاة 20



الخطاع

## الأرنوب الزمادي

إعداد: صالحي شريفتر



كل الحقوق محفوظة



المكتبة الخضواء للطباعة والنشر والتوزيع 1 أشارع الزواوة الشراقة الحزائر

ودم ك: 4-9961-785-58-4

الإيداع القانوني: 2003-2219

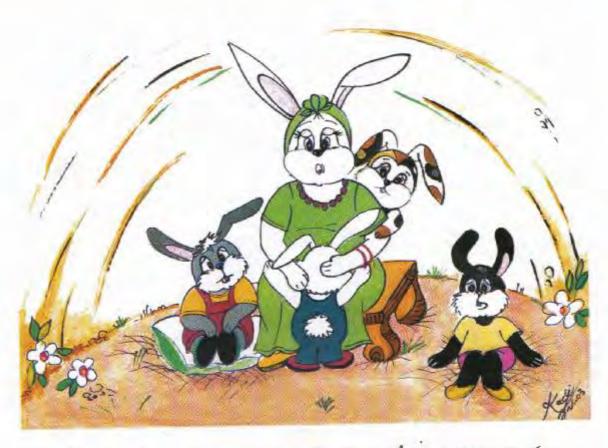

الأَرْنُوبَةُ لَبْلُوبَةُ لَبْلُوبَةُ أُمُّ لِعِدَّةِ خَرَانِقَ، تَرْعَاهُمْ وَتُغَذِّيهِمْ بِلَبَنِهَا، وَأَثْنَاءَ خُرُوجِهَا تَسُدُّ بَابَ الْحُفْرَةِ حَتَّى لاَ يَتَفَطَّنَ إِلَيْهَا أَيُّ غَرِيبٍ. فَهِي تَخَافُ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا، كَشَأْنِ كُلِّ أُمِّ. وَبَعْدَ مُرُورِ الأَيَّامِ كَبِرَتِ الْخَرَانِقُ، فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَبَعْدَ مُرُورِ الأَيَّامِ كَبِرَتِ الْخَرَانِقُ، فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَاكْتَسَى جِلْدُهَا بِفَرْوَةٍ نَاعِمَةٍ، فَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ أُمُّهُمْ أُسْمَاء وَاكْتَسَى جِلْدُهَا بِفَرْوَةٍ نَاعِمَةٍ، فَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ أُمُّهُمْ أُسْمَاء كَسَبَ لَوْنِ فِرَائِهِمْ فَذُو الْفَرْوَةِ السَّوْدَاءِ تُنَادِيهِ بِالأَرْنُوبِ الْمُرْوَةِ اللَّهُودِ الْفَرْوةِ الْوَمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ، وَذُو الْفَرُوةِ الرَّمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ، وَذُو الْفَرُوةِ الرَّمَادِيَّةِ بِالأَرْنُوبِ الرَّمَادِيِّ، وَلُو الْفَرُوةِ الْمُبَرُقَعُ، بِالأَرْنُوبِ الْمُبَرُقَعِ.

## وَلَمَّا صَارَتِ الْخَرَانِقُ قَادِرَةً عَلَى الْحَرَكَةِ، قَالَتْ لَهُمْ:

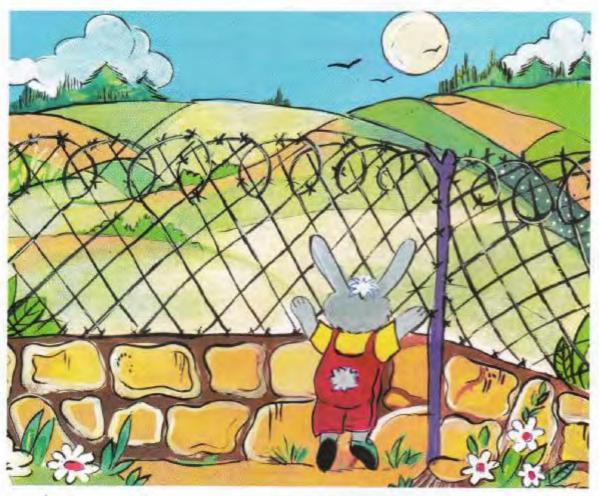

"يَا أُحِبَّائِي لَقَدْ غَذَّيْتُكُمْ مِنْ لَبَنِي، رَعَيْتُكُمْ وَحَمَيْتُكُمْ مِنَ النِي الْمَوْمَ أَفْتَحُ لَكُمْ بَابَ مِنَ الأَعْدَاءِ حَتَّى صِرْتُمْ أَرَانِبَ، الْيَوْمَ أَفْتَحُ لَكُمْ بَابَ الْحُفْرَةِ، لِتَحْرُجُوا، وَتَبْحَثُ وا غَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْفُسِكُمْ، الْحُفْرَةِ، لِتَحْرُجُوا، وَتَبْحَثُ وا غَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْفُسِكُمْ، فَسَتَجِدُونَ فِي سَاحَةِ الْمَزْرَعَةِ غِذَاءً مُتَنَوِّعًا وَمَاءً عَذْبًا، فَسَتَجِدُونَ فِي سَاحَةِ الْمَزْرَعَةِ غِذَاءً مُتَنَوِّعًا وَمَاءً عَذْبًا،

وَسُكَّانُهَا كُلُّهُمْ أَصْدِقَاءُ لَنَا، تَرْبِطُنَا بِهِمْ أَوَاصِرُ الْعِشْرَةِ وَالْأَلْفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَتْ تَقُولُ بِلَهْجَةِ الْوَاعِظِ، تَارَةً تُحَدِّرُ وَتَارَةً وَالْأَلْفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَتْ تَقُولُ بِلَهْجَةِ الْوَاعِظِ، تَارَةً تُحَدِّرُ وَتَارَةً ثُهَدَّدُ: يَا أَحِبَّائِي، حَذَارِ مِنَ الْمُغَامَرَةِ! فَالْمَزْرَعَةُ يُحِيطُ بِهَا شَهَدُّدُ: يَا أَحِبَّائِي، حَذَارِ مِنَ الْمُغَامَرَةِ! فَالْمَزْرَعَةُ يُحِيطُ بِهَا سِيَاجٌ يَحْمِينَا مِنْ دُخُولِ الأَعْدَاءِ .. طُوفُوا وَتَفَسَّحُوا فِي سِيَاجٌ يَحْمِينَا مِنْ دُخُولِ الأَعْدَاءِ .. طُوفُوا وَتَفَسَّحُوا فِي أَرْجَائِهَا، وَلَكِنْ لَا تَتَعَدَّوْا حُدُودَهَا، ثُمَّ عُودُوا إِلَيَّ لِيَطْمَئِنَّ أَرْجَائِهَا، وَلَكِنْ لَا تَتَعَدَّوْا حُدُودَهَا، ثُمَّ عُودُوا إِلَيَّ لِيَطْمَئِنَّ فَيْ لِيَعْدُونَ وَيَنْدَمُ، وَمَنْ خَالَفَ نَصِيحَتِي وَتَعَدَّى وَتَعَدَّى خُدُودَ الْمَزْرَعَةِ فَسَيُصِبِحُ فَرِيسَةً سَهْلَةً لِلْعَدُو وَيَنْدَمُ، لَكِنْ خُدُودَ الْمَزْرَعَةِ فَسَيُصِبِحُ فَرِيسَةً سَهْلَةً لِلْعَدُو وَيَنْدَمُ، لَكِنْ خُدُودَ النَّذَمُ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذُونَ النَّهُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذُولُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذُولُ النَّذُمُ النَّذُمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذُمُ النَّذَمُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَمُ النَّذَا النَّذَا النَّذَمُ النَّذُ النَّذَا النَّذُ النَّذُ النَّذَا النَّذُ النَّذَا النَّهُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ الْمُوا النَّذَا النَّذَا النَّذُا النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذَا النَّذُ النَّذُ النَّذُا النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَا

هَزَّ الصَّغَارُ رُؤُوسَهُمْ بِإِشَارَةِ نَعَمْ. وَوَعَدُوا أُمَّهُمْ بِاحْتِرَامِ نَصِيحَتِهَا، وَعَدَم مُحَالَفَةِ أَوَامِرَهَا.

فَتَحَتِ الأُمُّ بَابَ الْحُفْرَةِ وَخَرَجَتِ الأَرَانِبُ وَاحِدًا تِلْوَ الآخَرَ، تَقْفِزُ وَتَرْكُضُ إِلَى الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ، بَعْدَ أَنْ مَكَثَتْ أَسَابِيعَ فِي السِّرْدَابِ.

انْبَهَرَتِ الأَرَانِبُ الصَّغيرةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مِنْ سِعَةِ الْمَكَانِ، وَالنُّورِ السَّاطِعِ، وَأَشِعَةِ الشَّمْسِ الدَّافِئَةِ، وَمِنَ الأَشْكَالِ،

وَالْأَحْجَامِ وَالْأَصْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْحَيَوَانَاتِ، وَمِنَ الطَّيُورِ السَّابِحَةِ وَالْمُحَلِّقَةِ.

اسْتَمَرَّتِ الأَرَانِبُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ يَوْمَا بَعْدَ يَوْمٍ، تَخْرُجُ لِتَقْتَاتَ وَتَتَفَسَّحَ ثُمَّ تَعُودُ بِسُرْعَةٍ إِلَى مَلْحَثِهَا. إِلَّا الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ فَكَانَ يَعُودُ مُتَأَخِّرًا، وَطَالَمَا نَصَحَتْهُ أَمَّهُ، وَوَبَّحَتْهُ وَهَدَّدَتُهُ، لَكِنْ مِنْ غَيْر فَائِدَةٍ.

ذَاتَ مَرَّةٍ اشْتَدَّ فُضُولهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ مَا وَرَاءَ السِّيَاجِ النَّصَبَ وَاقِفًا عَلَى قَدَمَيْهِ وَاشْرَأَبَّ بِعُنْقِهِ فَرَأَى بِطَاحًا شَاسِعَةً، عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ مَكْسُوّةً بِالْخُصْرَةِ، وَحَدَائِقَ غَنَّاءَةً شَاسِعَةً، عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ مَكْسُوّةً بِالْخُووجِ فَبَحَثَ عَنْ مَنْفَذٍ وَجَدَاوِلَ رَقْرَاقَةً، حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِالْخُووجِ فَبَحَثَ عَنْ مَنْفَذٍ حَتَّى وَجَدَ خِرْقًا فِي السِّيَاجِ فَعَبَرَ مِنْهُ، وَرَاحَ يَرْكُضُ وَيَوْفِ وَيَوْفِ وَيَتَمَرَّعُ عَلَى الْحَشِيشِ وَيَوْفِزُ وَسَطَ الْحُقُولِ وَيَتَمَرَّعُ عَلَى الْحَشِيشِ بِصَدْرٍ مُنْشَرِحٍ وَقَلْبٍ يَفِيضُ سُرُورًا وَسَعَادَةً وَغِبْطَةً. وَهُو يُوسَدُرُ مَنْشَرِحٍ وَقَلْبٍ يَفِيضُ سُرُورًا وَسَعَادَةً وَغِبْطَةً. وَهُو يُرَدِّدُ: يَا لَهَا مِنْ جَنَّةٍ سَاحِرَةٍ! مَا أَجْمَلَ الْحَيَاةَ! وَمَا أَحُلاَهَا مِنْ غَيْرِ سِيَاجِ! ....

اسْتَرْعَى انْتِبَاهَهُ حَقْلُ خَسِّ، دَخَلَهُ أَكُلَ ... وَأَكُلَ حَتَّى اَسْتَرْعَى انْتِبَاهَهُ حَقْلُ خَسِّ، دَخَلَهُ أَكُلَ ... وَأَكُلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَرَحِهِ وَلَهْوِهِ، يَنِطُّ وَيَتَسَلَّقُ جُذُوعَ اللهِ عَادَ إِلَى مَرَحِهِ وَلَهْوِهِ، يَنِطُّ وَيَتَسَلَّقُ جُذُوعَ اللهِ اللهِ اللهِ عَادَ إِلَى مَرَحِهِ وَلَهْوِهِ، يَنِطُّ وَيَتَسَلَّقُ جُذُوعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الشُّجَر وَيَقْرضُ لِحَاءَهَا بنَهَم.

بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ رَأَى حَقْلَ كُرَنْبٍ، فَهَالَهُ مَنْظَرُهُ، وَشَكْلُهُ الْمَلْفُوفُ، وَشَكْلُهُ الْمَلْفُوفُ، وَحَجْمُهُ الْمُسْتَدِيرُ وَأَوْرَاقُهُ الشَّدِيدَةُ الْخُضْرَة، الْمُلْفُوفُ، وَحَجْمُهُ الْمُسْتَدِيرُ وَأَوْرَاقُهُ الشَّدِيدَةُ النَّحْضَةِ، وَرَقَةِ دَخَلَ وَأَكَلَ مِنْهُ حَتَّى أُصِيبَ بِالتَّخْمَةِ، فَتَمَدَّدَ تَحْتَ وَرَقَةِ الْقَرعِ، ثُمَّ غَفَا وَنَامَ نَوْمًا عَمِيقًا.



لَمَّا اسْتَفَاقَ مِنْ نَوْمِهِ وَجَدَ الشَّمْسَ مَالَتْ إلى الْمَغِيبِ، أَرَادَ الْعَوْدَةَ إِلَى حَيْثُ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، لَقَدْ نَسِيَ أَرَادَ الْعَوْدَةَ إِلَى حَيْثُ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، لَقَدْ نَسِيَ الطَّرِيقَ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ. حَاوَلَ أَنْ يَتَذَكَّرَ لَكِنَّ الذَّاكِرَةَ الطَّرِيقَ الذَّاكِرَةَ الذَّاكِرَةَ عَانَتُهُ.



لَيْلَتَهُ فِيهِ، لَكِنَّ الْمِسْكِينَ دَاهَمَهُ اللَّيْلُ، فَإِذَا بِالظَّلاَمِ يَنْتَشِرُ بِسُرْعَةٍ، فَتَحَوَّلَتِ الْمَنَاظِرُ الطَّبِيعِيَّةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي اسْتَهْوَتُهُ وَأَخَذَتْ بِعَقْلِهِ مِنْ قَبْلُ إِلَى مَكَانٍ مُظْلِمٍ مُوحِشٍ، وَمُحِيفٍ وَرَهِيبٍ، هُبَّ الرِّيحُ فَتَحَرَّكَتِ الأَشْجَارُ يَمِينا وَشِمَالا وَرَهِيبٍ، هُبَّ الرِّيحُ فَتَحَرَّكَتِ الأَشْجَارُ يَمِينا وَشِمَالا فَخَالِهَا أَشْبَاحًا تَتَمَايَلُ، وَأَغْصَانُهَا الْمُتَدَلِّيةُ تَحَيَّلَهَا يَدا عَمْلاقٍ جَبَّارٍ تَمْتَدَّانِ إِلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا عِمْلاقٍ جَبَّارٍ تَمْتَدَّانِ إلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا عَمْلاقٍ جَبَّارٍ تَمْتَدَّانِ إلَيْهِ لِتَقْبِضَا عَلَيْهِ، وَحَفِيفُ أَوْرَاقِهَا بَعْتَ فِي جِلْدِهِ قَشْعَرِيرَةً حَتَّى انْتَصَبَتْ لَهَا فَرْوَتُهُ، وَمِمَّا زَادَ بَعْثَ فِي جِلْدِهِ قَشْعَرِيرَةً حَتَّى انْتَصَبَتْ لَهَا فَرْوَتُهُ، وَمِمَّا زَادَ الْمَكَانَ خَوْفًا وَرَهْبَةً، فَحِيحُ الرَّوَاحِفِ، وَدَبِيبُ الْحَشَرَاتِ اللَّي كَانَتْ تُحْدِثُ خَشْخَشَةً بَيْنَ الأَعْشَابِ فَتَصِلُ إِلَى النَّي كَانَتْ تُحْدِثُ خَشْخَشَةً بَيْنَ الأَعْشَابِ فَتَصِلُ إِلَى مَسْمَعِهِ، وَتُلْقِى فِي قَلْبِهِ الْحَوْفَ.

اشْتَدَّ نَدَمُهُ وَمَلاَّتِ الْحَسْرَةُ قَلْبَهُ وَهُوَ يُرَدِّدُ بِصَوْتٍ افت:

" يَا إِلَهِي...كَيْفَ أَقْضِي لَيْلَتِي وَحِيدًا فِي الْخَلَاءِ.. لَا غِطَاءَ ولَا فِي الْخَلَاءِ.. لَا غِطَاءَ ولَا فِرَاشَ وَلَا صَدْرَ أُمِّي أَنَامُ عَلَيْهِ قَرِيرَ الْعَيْنِ، وَلَا دِفْءَ إِخْوَتِي؟! فِرَاشَ وَلَا دِفْءَ إِنْ دَاهَمَنِي الْخَطَرُ؟! آهٍ مِنْ سُوءِ تَدْبِيرِي مَنْ يَحْمِينِي إِنْ دَاهَمَنِي الْخَطَرُ؟! آهٍ مِنْ سُوءِ تَدْبِيرِي

وَآهٍ مِنْ حَمَاقَتِي ... هَذَا جَزَاءُ الْفُضُولِيّ وَالْمُغَامِرِ الْمُتَهَوِّرِ، لَوْ عَمِلْتُ بِنَصِيحَةِ أُمِّي مَا وَقَعْتُ فِيمَا أَنَا فِيهِ الآنَ"! مَا أَنْ تَذَكَّرَ أُمَّهُ، حتَّى رَنَّ صَوْتُهَا الْحَنُونُ الْعَذْبُ فِي أَذُنَيْهِ: "لَا تَخُرُجُوا يَا أَحِبَّائِي ... لَا تَبْتَعِدُوا..لَا.." فَذَرفَتْ عَيْنَاهُ دُمُوعًا غَزِيرَةً وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "كَيْفَ حَالُ أُمِّي عَيْنَاهُ دُمُوعًا غَزِيرَةً وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "كَيْفَ حَالُ أُمِّي الْمِسْكِينَة؟ لَا شَكَ أَنَّهَا بَحَثَتْ عَنِّي كَثِيرًا؟ وَإِنَّهَا تَتَعَدَّبُ

وَبَيْنَمَا هُوَ غَارِقٌ فِي هَذَا التَّفْكِيرِ ظَهَرَتْ لَهُ فَجُأَةً أَشْبَاحُ فِي طَرَفِ الْغَابَةِ. فَلَمَّا دَنَتْ، تَذَكَّرَ الأَعْدَاءَ الَّتِي كَانَتْ أَمَّهُ ثَكَرَهُ مِنْهَا فَعَرَفَهَا. إِنَّهَا ثَعْلَبَةٌ بِرِفْقَةِ أَوْلاَدِهَا، حَرَجُوا لَحُذَّرُهُ مِنْهَا فَعَرَفَهَا. إِنَّهَا ثَعْلَبَةٌ بِرِفْقَةِ أَوْلاَدِهَا، حَرَجُوا لِلْقَنْسِ، فَكَانَتْ تَحُتُّهُمْ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالْجُواْقِ وَعَدَمِ الرَّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَبِلَهْجَةٍ حِدُّ صَارِمَةٍ تُلِحٌ عَلَيْهِمْ: "يَا الرَّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَبِلَهْجَةٍ حِدُّ صَارِمَةٍ تُلحُ عَلَيْهِمْ: "يَا الرَّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَبِلَهْجَةٍ حِدُّ صَارِمَةٍ تُلحُ عَلَيْهِمْ: "يَا أَعْزَائِي لَا تَتُوكُوا الْعُواطِفَ تَنَسَرُّبُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، كُونُوا أَعْزَائِي لَا تَتُوكُمُ عَلَى فَرِيسَةٍ لَا بُدَّ عَلَيْهِ أَنْ أَعْرَافِهُ أَحَدُكُمْ عَلَى فَرِيسَةٍ لَا بُدَّ عَلَيْهِ أَنْ الْعَوَاطِفَ تَنَسَرُّبُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، كُونُوا أَنْ يَعْرِسَ أَظَافِرَهُ الْحَادَّةَ، وَيُمَرِّقَ لَحْمَهَا وَأَنْ يَعْرِسَ أَظَافِرَهُ الْحَادَّةَ، وَيُمَرِّقَ لَحْمَهَا وَيَانَ مَعْلَيْهِ مَنْ مَخَالِهِ وَيَنْهُ شَهَا حَتَّى يَنَالَ مِنْهَا، وَلَا يَتُرْكُهَا تَنْفَلِتُ مِنْ مَخَالِهِ وَخَاصَةً الأَرَائِبُ فَهِيَ أَحْلَى وَأَلَدُ طَعْمًا".

كُلُّ مَا قَالَتْهُ الأُمُّ - التَّعْلَبَةُ - وَصَلَ إِلَى مَسْمَعِ الأَرْنُوبِ، فَتَمَلَّكُهُ هَلَعٌ شَدِيدٌ، انْكَمَشَ عَلَى نَفْسِهِ، حَتَّى صَارَ صَغِيرًا جَدًّا، أَسْنَانُهُ تَصْطَكُ وَجِسْمُهُ يَرْتَجِفُ مِنَ الْخَوْفِ وَقَلْبُهُ يَعْتَصِرُ أَلْمًا وَمَرَارَةً مِنْ شِدَّةِ النَّدَم.

بَكَى الأَرْنُوبُ الصَّغِيرُ فِي صَمْتٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ وَيَلُومُهَا وَيَنْدُبُ حَظَّهُ التَّعِسَ الَّذِي قَادَهُ إِلَى هَذِهِ الْمِحْنَةِ، ثُمَّ نَاحَ: "يَا وَيْلِي مِنْ سُوءِ تَدْبِيرِي، يَاوَيْحِي مِمَّا فَعَلْتُ، لِمَ خَرَجْتُ ...لِمَ اجْتَزْتُ السِّيَاجَ ... لِــــمَ ابْتَعَدْتُ عَنْ

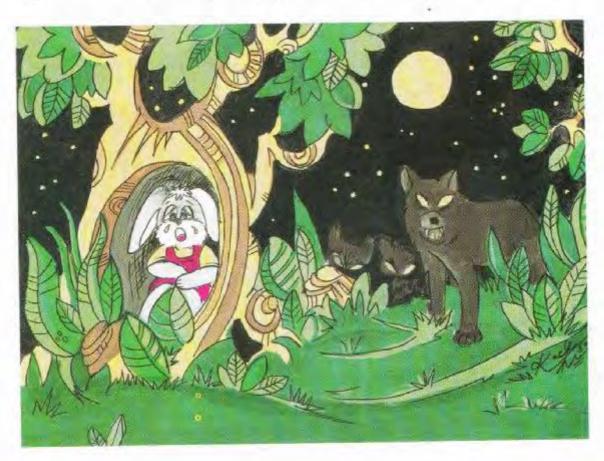

إِخْوَتِى وَأُمِّي لِمَ خَالَفْتُ نَصِيحةً أُمِّي؟!. يَا وَيْلِي مِمَّا يَنْتَظِرُنِي، يَا وَيْحِي مِنْ سُوءِ خَاتِمَتِي، سَيُمَزِّقُونَنِي بِأَنْيَابِهِمْ، وَأُصْبِحُ لُقْمَةً سَائِغَةً فِي بُطُونِهِمْ، إِلَى أَيْنَ أَهْرَبُ؟ إِنْ تَحَرَّكْتُ مِنْ مَكَانِي أَصِيرُ فِي رَمْشَةِ عَيْنِ بَيْنَ الْمَخَالِبِ وَإِنْ بَقِيتُ هُنَا فَلَنْ أَنْجُو مِنْهُمْ، وَبُّهُمْ بَعْنَ الْمَخَالِبِ وَإِنْ بَقِيتُ هُنَا فَلَنْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أَمِي وَلَا الْعَمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجِنِي مِنْ هَوُلَاءِ. لَوْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أُمِي الْعَمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجْنِي مِنْ هَوُلَاءِ. لَوْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أُمِي الْعَمَلُ؟ يَا إِلَهِي نَجْنِي مِنْ هَوُلَاءِ. لَوْ أَنْجُو وَأَرْجِعُ إِلَى أُمِي وَلَامْتِهُمْ مِنْ شَرِّهِمْ، وَلَا مُتَلِنَ لَا وَامِرِهَا، وَلَا أَعْصِينَهُا أَبَدًا، يا إلهي لَيْتَنِي أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ،.. وَأَعُودُ إِلَى أُمِّي أُمِّي عَائِلِتِي. أَعْيشُ مَعَ عَائِلَتِي. أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ،.. وَأَعُودُ إِلَى أُمِّي أُمِي مَا عَيشُ مَعَ عَائِلَتِي. أَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِمْ،.. وَأَعُودُ إِلَى أُمِي . أَعِيشُ مَعَ عَائِلَتِي.

نَعُمْ يَا أَرْنُوبُ لَقَدْ خَالَفْتَ نَصِيحَةَ أُمِّكَ وَاتَّبَعْتَ هَوَاكَ وَهَا أَنْتَ تَتَعَذَّبُ وَحْدَكَ فِي الْخَلاَءِ وَتُقَاسِي عَذَابًا أَلِيمًا وَهَا أَنْتَ تَتَعَذَّبُ وَحْدَكَ فِي الْخَلاَءِ وَتُقَاسِي عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ تَعْلَمُ كَيْفَ تَكُونُ نِهَايَةُ مُغَامَرَتِكَ، أَتْعَبْتَ نَفْسَكَ كَثِيرًا وَلاَ تَعْلَمُ كَيْفَ تَكُونُ نِهَايَةُ مُغَامَرَتِكَ، أَتْعَبْتَ نَفْسَكَ كَثِيرًا كَمَا أَتْعَبْتَ نَفْسَكَ كَثِيرًا كَمَا أَتْعَبْتَ أُمَّكَ فَهِيَ لَمْ تَهْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتْ كَمَا أَتْعَبْتَ أُمَّكَ فَهِيَ لَمْ تَهْدَأُ مُنْذُ غِيَابِكَ، لَقَدْ فَتَشَتْ عَنْك، وَسَأَلَتْ كُلَّ شُكَامِينَا الْمَرْرَعَةِ مِنْ طُيُونَ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَأَغْنَامٍ، وَأَبْقَارٍ، وَفِي الْمَسَاءِ أَوَتْ كُلُّ الْبَهَائِمِ إِلَى مَرَابِضِهَا، إِلَّا أَمُّكَ لَمْ يَهْدَأْ لَهَا بَالٌ، رَغْمَ رُطُوبَةِ الْجَوِّ مَرَابِضِهَا، إِلَّا أَمُّكَ لَمْ يَهْدَأْ لَهَا بَالٌ، رَغْمَ رُطُوبَةِ الْجَوِّ وَبَجِيءُ فِي فِنَاءِ الْمَزْرَعَةِ، لَمْ تَتْرُكُ شِبْرا مِنْهَا إِلَّا وفَتَشْتُهُ، وَهِيَ تَبْحَثُ عَنْكَ لَعَلَّهَا تَعْتُرُ عَلَيْكَ، شِبْرا مِنْهَا إِلَّا وفَتَشْتُهُ، وَهِيَ تَبْحَثُ عَنْكَ لَعَلَّهَا تَعْتُرُ عَلَيْكَ، فَلَمَا لاَحظَ الْكَلْبُ تُوتُو الْحَارِسُ الأمِينُ لِلْمَزْرَعَةِ قَلَقَهَا فَلَقَهَا لاَحْظَ الْكَلْبُ تُوتُو الْحَارِسُ الأمِينُ لِلْمَزْرَعَةِ قَلَقَهَا وَالْمَعْمُ وَعَلَى مَلَى الْمَعْرَقِةَ وَالْمَعْمُ وَعَلَى مَلْكِ عَلَى وَالْحَسْرَةُ تَهْلاً وَالْمُعْمُ يَحْرِي عَلَى وَالْحَسْرَةُ تَهْلا وَاللَّهُا عَنْ سَبِ سَهْرِهَا وَاللَّمْعُ يَحْرِي عَلَى وَالْحَسْرَةُ تَهْلا وَاللَّمْعُ يَحْرِي عَلَى عَلَى الْمَعْمُ وَعَلِي وَهَا وَاللَّمْعُ يَحْرِي عَلَى خَدَّيْهِا وَالدَّمْعُ يَحْرِي عَلَى خَدَيْهِا وَالدَّمْعُ يَحْرِي عَلَى خَدَيْهِا وَالدَّمْعُ يَحْرِي عَلَى الْمَعْمُ وَعَلِ وَهَدِي عَلَى خَدَيْهِا وَالدَّمْعُ يَحْرِي عَلَى الْمَاسِعِي دُمُوعَكِ وَهَدِي عَلَى مَرْدُونِهِ إِلَا مَاكُوبُ وَهَا لَهُ لَهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِقِي وَاللهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُونِهِ الْمُعْمُ وَعَلِى الْمُعْمِ لِلْكُونِ الْمُالِقِي الْمُولِدِيةِ الْمُولِدَةِ اللهُ الْمُعْرِقِهُ الْمُؤْمُ الْمُولِيةِ الْمُؤْمِقِي وَلَا اللهُ المُولِقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ المُعْمَى المُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ

طَأْطاً الْكَلْبُ تُوتُو رَأْسَهُ وَغَرَسَ خَيَاشِمَهُ فِي الأَرْضِ وَرَاحَ يَقْتَفِي آثَارَ الأَرْنُوبِ، مُعْتَمِدًا عَلَى حَاسَّةِ شَمِّهِ الْقَوِيَّةِ وَرَاحَ يَقْتَفِي آثَارَ الأَرْنُوبِ، مُعْتَمِدًا عَلَى حَاسَّةِ شَمِّهِ الْقَوِيَّةِ النِّي يَمْتَازُ بِهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ كَالسَّهُم يَحْرِي وَسَطَ الْحُقُولِ النِّي يَمْتَازُ بِهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ كَالسَّهُم يَحْرِي وَسَطَ الْحُقُولِ وَالْمُرُوجِ وَبِفَضْلِ أَرْجُلِهِ الْمُكَيَّفَةِ لِلْحَرْيِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْطَعَ مَسَافَةً كَبِيرَةً فِي ظَرُفٍ وَجِيزٍ.

فَإِذَا بِالثَّعْلَبَةِ وَأَوْلَادِهَا يَحُومُونَ حَوْلَ مَخْبَإِ الأَرْنُوبِ وَهُمْ فِي حَالَةِ تَأَهَّبِ قُصُوى، كَشَّرَ الْكَلْبُ تُوتُو عَنْ أَنْيَابِهِ ثُمَّ زَمْجَرَ وَعَوَى عُواءً دَوَى لَهُ الْمَكَانُ فَدَارَتْ مَعْرَكَةٌ حَامِيَةٌ، رَمْجَرَ وَعَوَى عُواءً دَوَى لَهُ الْمَكَانُ فَدَارَتْ مَعْرَكَةٌ حَامِيَةٌ، بَيْنَ الثَّعْلَبَةِ وَالْكَلْبِ تُوتُو، انْتَصَرَ تُوتُو وَهَرَبَتِ الثَّعْلَبَةُ مَعَ أَوْلاَدِهَا فِي اتّجَاهِ الْجَبَل.

وَقَفَ الْكُلْبُ تُوتُو وَقَفَةَ الْبَطَلِ الشَّحَاعِ يَرْمُقُ الثَّعْلَبَةَ الْبَطَلِ الشَّحَاعِ يَرْمُقُ الثَّعْلَبَةَ بِنَظَرَاتٍ مِنْ زَهْوٍ وَانْتِصَارِ، دُونَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ النَّبَاحِ مُعَبِّرًا بِنَظَرَاتٍ مِنْ زَهْوٍ وَانْتِصَارِ، دُونَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ النَّبَاحِ مُعَبِّرًا بِي عَنْ انْتِصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُرَدِّدُ نُبَاحَهُ بِهِ عَنْ انْتِصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُرَدِّدُ نُبَاحَهُ مِنْ الْتَصَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى يُرَدِّدُ نُبَاحَهُ وَكَانَ الصَّدَى يُرَدِّدُ نُبَاحَهُ وَكُانَ الصَّدَى يُرَدِّدُ نُبَاحَهُ وَمُنْ الْمُعْدَى الْمُعَارِهِ وَقَهْرِهِ لِلْأَعْدَاءِ وَكَانَ الصَّدَى السَّدَى الْمُعَرِّدُ لَنَاحَهُ وَكَانَ الصَّدَى الْمَرَاتِ مِنْ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ اللْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْلَاقِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَالَةِ وَلَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقَالِقُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤِلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْ

مِنْ كُلُّ جِهَةٍ.

مَا أَنْ سَمِعَ الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ الْكَلْبَ ثُوتُو حَتَّى بَرَزَ مِنْ مَخْبَئِهِ وَهُو فِي أَسْوَءِ حَالٍ، عَيْنَاهُ تَفِيضُ دُمُوعًا غَزِيرَةً حَتَّى مَخْبَئِهِ وَهُو فِي أَسْوَءِ حَالٍ، عَيْنَاهُ تَفِيضُ دُمُوعًا غَزِيرَةً حَتَّى بَلَلْتُ فَرُوتَهُ الرَّمَادِيَّةَ. وَجِسْمُهُ يَرْتَعِشُ كَوَرَقَةٍ فِي مَهَبِّ بَلَّلَتْ فَرُوتَهُ الرَّمَادِيَّة. وَجِسْمُهُ يَرْتَعِشُ كَوَرَقَةٍ فِي مَهَبِّ الرَّيحِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالرَّطُوبةِ، مَسَحَ دُمُوعَهُ وَأَسْرَعَ الرَّيحِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالرَّطُوبةِ، مَسَحَ دُمُوعَهُ وَأَسْرَعَ لَحْوَ الْكَلْبِ تُوتُو... ثُمَّ اعْتَلَى ظَهْرَهُ.

وَرَاحَ الْكُلْبُ تُوتُو يَعْدُو بِهِ بَيْنَ الْمُرُوجِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، إِلَى أَنْ وَصَلاَ إِلَى الْمَزْرَعَةِ.



وَجَدَ الأَرْنُوبُ الرَّمَادِيُّ أُمَّهُ فِي الإِنْتِظارِ، شَكَرَتِ الأَرْنُوبَةُ لَبُلُوبَةُ الْكَلْبَ تُوتُو عَلَى صَنِيعِهِ وَسَهَرِهِ وَشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى لَبُلُوبَةُ الْكَلْبَ تُوتُو عَلَى صَنِيعِهِ وَسَهَرِهِ وَشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى هَنَاءِ وَسَلَامَةِ الْمَزْرَعَةِ، وَدَعَتْ لَهُ بِطُولِ الْعُمُرِ وَالسَّعْدِ. هَنَاءِ وَسَلَامَةِ الْمَزْرَعَةِ، وَدَعَتْ لَهُ بِطُولِ الْعُمُرِ وَالسَّعْدِ. طَوَّقَتْ الأُمُّ صَغِيرَهَا وَضَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِهَا فَقَبَّلَتُهُ، ثُمَّ عَاتَبَتْهُ طَوَّقَتْ الأُمُّ صَغِيرَهَا وَضَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِهَا فَقَبَّلَتُهُ، ثُمَّ عَاتَبَتْهُ عَلَي مُذَا لَهُ اللهُ مَعْدِي بِهِ إِلَى عَدْرِهِا وَطَيْشِهِ الَّذِي كَادَ يُودِي بِهِ إِلَى عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِنَصِيحَتِهَا وَطَيْشِهِ الَّذِي كَادَ يُودِي بِهِ إِلَى اللهَلاكِ.

أَخَذَتِ الْأَرْنُوبَةُ لَبْلُوبَةُ أَرْنُوبَهَا الرَّمَادِيَّ إِلَى حَيْثُ إِخْوَتِهِ،

فَرِحُوا بِعَوْدَتِهِ، ثُمَّ أَنَّبُوهُ عَلَى سُلُوكِهِ الْمشِينِ، وَمَا سَبَّبَهُ لَهُمْ وَلَامِّهِمْ مِن قَلَقِ وَحُزْنٍ، اعْتَذَرَ لَهُمْ جَمِيعًا دُونَ أَنْ يَرْفَعَ وَلَامِّهِمْ مِن قَلَقِ وَحُزْنٍ، اعْتَذَرَ لَهُمْ جَمِيعًا دُونَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ شِدَّةِ الْخَجَلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُمِّهِ مُحْتَشِمًا وَبِصَوْتٍ حَزِينٍ كَرَّرَ لَهَا اعْتِذَارَهُ؛ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى لَهُ، وَمَا حَزِينٍ كَرَّرَ لَهَا اعْتِذَارَهُ؛ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى لَهُ، وَمَا كَانَ يَشْعُرُ بِهِ وَهُو بَعِيدٌ عَنْهُمْ، وَمَا سَمِعَهُ مِنَ الثَّعْلَبَة لِأَوْلاَدِهَا، وَكَيْفَ أَفْلِتَ مِنْ مَوْتٍ أَكِيدٍ، بِمَجِيءِ الْكَلْبِ



بَكَتِ الْأَرَانِبُ، مِتَأَلِّمَةً، بِمَا وَقَعَ لأَخِيهِمْ، فَقَالُوا لَهُ جَمِيعًا: "حَمْدًا لِلَّهِ عَلَى سَلاَمَتِكَ، فَلْتَكُنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةُ عِبْرَةً لَكَ وَلَنَا. فَكُلُّ مَنْ لَمْ يُفِدُهُ النُّصْحُ يَدْفَعُ ثَمَنًا غَالِيًا وَيُصْبِحُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ، فَنَحْنُ الصِّغَارُ يَنْبَغِي دَائِمًا أَنْ نَسْمَعَ نُصْحَ الْأَقَارِب وَأَهْلِ التَّجَارِبِ، لاَ سِيَّمَا نُصْحَ أُمِّنَا لأَنَّهَا ذَاتُ عَقْل وَافٍ وَرَأَي فِي الْوَعْظِ صَائِب".

سَامَحَتِ الْأُمُّ لَبْلُوبَةُ صَغِيرَهَا ثُمَّ تَمَدَّدَتْ عَلَى الْفِرَاش وَالْتَفَّتْ حَوْلَهَا صِغَارُهَا فَدَرَّتْ لَهُمْ حَلِيبًا دَافِئًا فَرَضَعُوا

وَ نَامُوا نَوْمًا هَنِيئًا.

هَكَذَا يَا أَطْفَالُ يَكُونُ جَزَاءُ كُلِّ مَنْ يُخَالِفُ نَصَائِحَ مُرَبِّيهِ، فَالأَوْلِيَاءُ يَوَدُّونَ لأَبْنَائِهِمُ الْخَيْرَ وَالنَّجَاحَ وَالْهَنَاءَ لَمَّا يَمْنَعُونَ صِغَارَهُمْ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ مَا، وَلَا بُدَّ أَنَّ الْمَضَرَّةَ فِي فِعْلِهِ وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالسَّلَامَةَ فِي تَرْكِهِ.

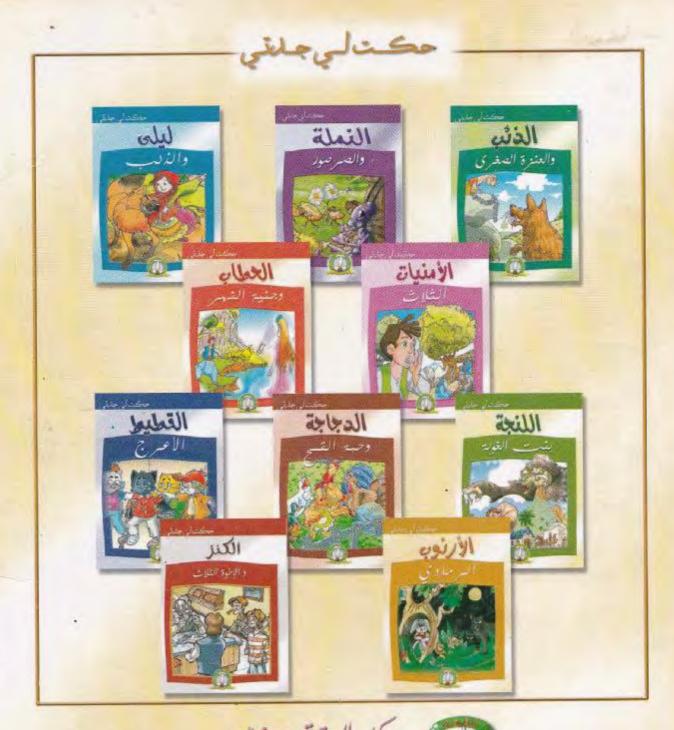

Distribué en France par

## Orientica

2bis rue Vaucouleurs - 75011 Paris - M° Couronnes Tél.: 01 48 06 57 94 - Fax: 01 73 72 89 54 Site: www.orientica.com E-mail: Info@orientica.com



كل العقوق معفوظة معفوظة والمحتبة الخضراء والمحتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع

1 أ شارع الزواوة الشراقة الجزائر E-mail: bibliotheque\_verte@yahoo.com www.bverte.net